## الثمن الأول من الحزب الأربعون المنافقية الثمن الأول من الحزب الأربعون

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ بَيْنَذَكُّرُونٌ ۞ أَلْذِينَ ءَ اتَيْنَاهُمُ أَلْكِنَابَ مِن فَبَالِهِ عَمْر بِيهِ يُومِنُونَ ۞ وَإِذَا يُتَّلِيٰ عَلَيْهِمْ قَالُوَّا ءَامَنَّا بِيهَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينٌ ۞ أَوْ لَيْهَكَ يُونَوْنَ أَجُرَهُم مَّرَّنَبْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفِغُونَ ۗ ۞ وَ إِذَا سَمِعُواْ اللَّغُوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ ۗ وَ أَعْمَالُكُو سَلَوٌ عَلَيْكُو لَا نَبُنَغِ الْمُجَاهِلِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تَهُدِ مَنَ آخِبَنُ ۚ وَلَكِ نَ أَسَّهَ بَهُدِ مِ مَنْ يَنْنَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞ وَقَالُوٓ أَإِن تَنتَّبِعِ إِلْهُ ثِي مَعَكَ نُنَخَطَّفُ مِنَ ارْضِنَآ أُوَلَمُ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا - امِنَا ثَجُبِيٓ إِلَيْهِ نُمَرَاتُ كُلِّ. شَةَءِ رِّذْفَا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَّ ۞ وَكُمَ اَهْلَكُنَا مِن قَرْبَيةِ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَرُ تُسْكَن مِّنَ بَعَدِ هِمْ مَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحُنُ الْوَرِثِينَّ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهَلِكَ أَلْقُرُىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أَمُّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِ مُوَ ءَ ابَنْنَا ۚ وَمَاكُنَّا مُهَلِكِمِ الْفُرِي إِلَّا وَأَهَلُهَا ظَامِنُونَّ ۞ وَمَآ أَوۡنِيتُم مِّن شَكَءٍ فَمَتَعْ ۖ الْحُيَوٰةِ اللَّهُ نَبِا وَذِينَتُهُمَّا وَمَاعِندَ أُللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْغِيْ أَفَكَ تَعْقِلُونٌ ۞ أَفْمَنُ وَّعَدُنَهُ وَعُدَّا حَسَنَا فَهُوَ لَفِتِيهِ كُمَن مَّتَّغُنَاهُ مَتَاعَ أَلْحَيَوْةِ إِللَّانْبِيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ مِنَ أَلْمُحْضَرِينٌ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمَ فَيَقُولُ أَيُنَ شُرَكَاءَ يَ أَلَدِينَ كُنْتُمُ تَزُعُمُونَ ۞ قَالَ أَلْذِينَ

قَالَ أَلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰؤُلُآءِ إِلذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَاغَوَيْنَا تَجَرَّأُنَآ إِلْيُكَ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعُبُدُ وَنَّ ۞ وَقِيلَ آدُعُواْ شُرَكَآءَ كُمُ فَدَعَوُهُمْ فَلَمْ يَسُنِجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لَوَانَهُمْ كَانُواْ يَهُ تَدُونَ ١ وَيَوْمَ بُنَادِ يهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْا نُبَآءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمُ لَا يَنْسَاءَ لُوْنَ ١٠ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِيَّ أَنَّ يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِدِينَ ۗ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخُتَارُمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيرَةُ ۚ سُبْحَانَ أَلَّهِ وَتَعَالِيٰ عَــمَّا يُشْرِكُونَّ ۞ وَرَبُّكَ يَعَـٰكُمُ مَا تُكِئُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعْلِنُونَّ ۞ وَهُوَ أَلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ الْحَامَدُ فِي إِلاُّ وَلِيْ وَالْاَخِـرَةِ ۗ وَلَهُ ۚ أَنُّحُكُمُ ۗ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ۗ ۞ قُلَ أَرَآيُتُكُمُ وَ إِن جَعَلَ أَلَّنَهُ عَلَيْتُكُمُ الْيُثَلَ سَرُمَدًا اِلَىٰ يَوْمِ اْلْقِيَــٰمَةِ مَنِ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَانِيكُم بِضِيَآءٍ اَفَلَا نَسَمَعُونٌ ۞ قُلَ آرَآيْتُمُو إِن جَعَلَ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَ أَلنَّهَا رَسَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ اِلْقِيَامَةِ مَنِ اِلَـٰهُ عَلَيْرُ اللَّهِ يَا نِيكُمُ بِلَيِّلِ نَسَـٰكُنُوْنَ فِيـهُ أَفَلَا تُبُصِّرُونَ ١ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُوْ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ نَشُكُرُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي أَلذِينَ كُنتُمَ تَذُعُمُونَ ١ وَنَزَعُنَا مِن كُلِّ أُمُّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ وَ فَعَيَامُنُوٓاْ أَنَّ أَلْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفُ نَرُونَّ ۞ إِنَّ قَارُونَ

إِنَّ فَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسِىٰ فَبَغِىٰ عَلَيْهِمِّدٌ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ أَلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَا يَحَهُ و لَنَنْ وَأَبِالْعُصْبَةِ أَوْلِهِ الْفُوَّةِ ۗ إِذْ فَالَ لَهُ مُ فَوَمُنُهُ و لَا تَفْرَجِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِجِينَّ ۞ وَابُنَغِ فِيمَآءَا بِينَكَ أَلَّكُ الدَّارَ أَلَاخِدَةً ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ أَلدُّنْبِ وَأَحْسِن كَمَا ٱتَّحْسَنَ أَللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنْبَعِ إِلْفَسَادَ فِي إِلاَرْضِ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ١ قَالَ إِنَّ مَا أَوُتِيتُهُ ، عَلَىٰ عِلْمِ عِنْدِيٌّ أَوَلَمْ يَعْلَمَ اَنَّ أَلَّهَ فَدَ اَهُلَكَ مِن قَبَلِهِ عِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ فُوَّةَ ۚ وَأَكَّ ثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ١ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهُ عِ قَالَ أَلَدِينَ يُرِيدُونَ أَكْحَيَوْةَ أَلَدُّ نَيًّا يَكَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أَوْتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمٌ ١٠٠ وَقَالَ أَلذِينَ أَو نُوا أ الْعِلْمَ وَيْلَكُو ثُوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمِّنَ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقِّيهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفُنَا بِهِۦ وَبِدِ ارِ ۚ اِلْارْضُ فَمَا كَانَ لَهُ ومِن فِئَةِ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنفَصِرِينَ ۞ وَأَصَّبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ وِ إِلَّا مُسِ يَفْوُلُونَ وَيُكَأَنَّ أَللَّهَ يَنْسُطُ ۚ الرِّرْزُقَ لِمِنْ يَنْنَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَيَقْدِرُ لَوْلَا ۚ أَنْ مَّنَّ أَلَّتُهُ عَلَيْنَا كَخُسِفَ بِنَا وَيَكَأَنَّهُ و لَا يُفْلِحُ الْكَفْعِ الْكَفْوَانَّ ٥

## الثمن الرابع من الحزب الأربعون

تِلْكَ أَلْدَّارُ ۚ الْآخِرَةُ نَجُعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي إَلَارُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ مَنجَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّبَءَ فَلَا يُجُزَّى أَلَّذِينَ عَمِلُواْ ۚ السَّبِيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ ۞ إِنَّ ٱلذِك فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْفَرُّعَ انَ لَرَآدٌ ٰكَ إِلَىٰ مَعَادٍّ قُل رَّبِّيَ أَعُلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدِي وَمَنْ هُوَفِي ضَلَلٍ ثُمُبِينٌ ۞ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَنْ يُلْفِيٓ إِلَيُّكَ أَنْكِنَكُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكٌ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْبُكِفِرِينَّ ۞ وَلَا يَصُدُّنَاكَ عَنَ-ايَتِ إِنتَهِ بَعْدَ إِذُ انزِلَتِ الْيَكَ وَادُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلمُنشِرِكِينَ ۞ وَلَا نَدُعُ مَعَ أَللَهِ إِلَهًا ـ اخَرَلآ إِلَهَ إِلَّا هُوّ كُلُّ شَكَاءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ۚ لَهُ الْكُ كُو وَإِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ ۖ ۞ أشه ألتخمز الرجيب أَلْرَ ۗ ۞ ٱحَسِبَ أَلْنَاسُ أَنَ بَيُنَرَكُواْ أَنْ يَتَغُولُوٓاْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١٠ وَلَقَدُ فَنَتَا أَلَدِينَ مِن قَبُلِهِمٌ فَلَيَعْلَمَنَ أَلَّهُ الذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعُامَنَ أَنْكَذِ بِينٌ ۞ أَمُحَسِبَ الذِينَ يَعُمَلُونَ أَلْسَّيِّئَاتِ أَنَّ يَسَبِقُونَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَّ ۞ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ أَلْلَهِ فَإِنَّ أَجَلَ أَلَّهِ لَا تُوِّ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمَنجَهَا فَإِنَّكُمَا يُجَلِهِدُ لِنَفُسِهِ عُنَّ إِنَّ أَبَّلَهَ لَغَنِيٌّ عَنِ إِنْكَالَمِينَ ۗ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنَّهُمْ سَيِّئَا تِهِمْ وَلَنَجَيْنِ يَنَّهُ مُوْهِ أَحْسَنَ أَلِذِكَ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞

## الثمن الخامس من الحزب الأربعون

وَوَصَّيْنَا أَلِانْسَانَ بِوَالِدَيْرِ خُسْنَا وَإِن جَهْدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ بِيهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِتَ كُمْ لِمَا كُنْتُمُ نَعَـُ مَلُونَ ۞ وَالْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الصَّالِحَتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَّ ۞ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَتَغُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ أَوْدِى فِي إِللَّهِ جَعَلَ فِتُنَهُ ۚ أَلنَّاسِ كَعَـٰذَابِ إِللَّهِ ۗ وَلَهِن جَاءَ نَصْرُمِّن رَّبِّكَ لَيَغُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمُوْءَ أَوَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُودِ إِلْعَالَمِينَ ۞ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلَّهُ ۚ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ أَلْمُنَافِقِينَ ۗ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِلَذِينَ ءَامَـنُواْ اِنَّـبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَغَيْمِلُ خَطَيْكُمُ وَمَاهُم بِحَيْمِلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِّن شَكَاءٌ ۚ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْفَا لَكُمْ وَأَثْفَالًا مَّعَ أَثُفَا لِهِمِّ وَلَيُسْكَلُّنَّ يَوْمَ أَلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفُ تَرُونَّ ١ وَلَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَبِتَ فِيهُمْ وَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَ هُمُ أَلطُّوفَانُ وَهُمُ ظَالِمُونَّ ١ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَابَ أَلْسَفِينَةٌ وَجَعَلْنَهَآءَايَةُ لِلْعَالَمِينُ ۞ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّـقُوهُ ذَا لِكُمّ خَيْرٌ لَّكُمُّةَ إِن كُنْتُمْ تَعُلَمُونَّ۞ إِنَّمَا تَعُبُدُ ونَ

## الثمن السادس من الحزب الأربعون

<u>A egista etzista etzista etzista etzista etzista etzist</u>

إِنَّمَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ اِللَّهِ أَوۡنَٰنَا وَتَخۡلُقُونَ إِفۡكًا ۚ اِنَّ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمَـٰ لِكُونَ لَكُرُ رِزُقًا فَابْنَغُواْ عِندَ أَللَّهِ إِلرِّزُقَّا وَاعْبُدُوهُ ۚ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَ ۚ إِلَيُّهِ ثُرْجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَّدُ مِّن فَبُلِكُو "وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ۞ أَوَ لَمَ يَرَوُا كَيْفَ يُبُدِ عُ اللَّهُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلُ سِيرُواْفِ إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَكْخَلُقَ ۚ ثُمَّ أَلَّهُ يُنْفِيهُ ۖ النَّشَأَةَ ٱلْاخِرَةَ ۚ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شُخَّءِ فَدِيثُرُ ۞ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَتَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُفْتُلَبُونَ ۞ وَمَاۤ أَنْتُم بِمُعْجِينِ بنَ فِي إَلَا رُضِ وَلَا فِي إِللَّهِ مَا يَكُومُ الْكُومِينِ دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَ لِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِئَايَتِ اللَّهِ وَلِقَآبِهِ ۗ أَوُلَإَكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِ وَأُوْلَإِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ اَلِيكُمْ ۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوَمِهِ ۚ إِلَّا أَنَ فَالُوا اللَّهُ أَلُوهُ أَوْ حَرِّ قُوهٌ ۗ فَأَنْجِينَهُ اللَّهُ مِنَ أَلْبِّارِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِّلَّ عَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّهَا ٱنَّخَدَتُّم مِّن دُونِ إِللَّهِ أَوُنَانَا مُّودُّةً ۚ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ اللُّهُ نَبِيا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُ رُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعَضُكُمْ بَعُضَا وَمَأْوِيكُو النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِ بِنَ ۞

فَعَامَنَ لَهُ و لُوطٌ وَفَالَ إِنِّے مُهَاجِرٌ اِلَىٰ رَزِّنَ ۖ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَيْرِينُ الْحَكِيثُمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنْقَ وَيَعْتَفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ تَيَتِهِ إِلنَّا بُوَّءَةَ وَالۡكِتَٰبُ ۗ وَءَاتَيۡنَكُ أَجۡرَهُۥ فِي الدُّنَبِ ۗ وَإِنَّهُۥ فِي إَلَاخِرَةِ لَيِنَ أَلْصَالِحِينَ ۞ وَلُوطاً إِذُ فَالَ لِقَوْمِهِ ءَ إِنَّكُمْ لَنَا تُونَ أَلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ آحَدِ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ ۞ أَيِّتَكُرُ لَنَا نُوْنَ أَلرِّجَالَ وَتَفْطَعُونَ أَلسَّبِيلَ وَنَا نُونَ لِنُ نَادِ يَكُو الْمُنكَرَّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٢ إِلَّا أَن فَ الْوَا البينا بِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّادِ قِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي عَلَى أَلْقَوُمِ إِلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَتَا جَآءَ تُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوۤا أَهْلِ هَاذِهِ إِلْفَرَيَةِ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَّ ۞ قَالَ إِنَّ فِبِهَا لُوطَأٌ قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ إِمَن فِبِهَا لَنُنْجَتِبَنَّهُ و وَأَهَلَهُ وَ إِلَّا آَمُرَأَتُهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿ وَلَكَآأَنَ جَآءَ تُ رُسُلُنَا لُوطاً سِن ٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحَـٰزَنِ إِنَّا مُنْجَبُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا إَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ أَلْغَابِرِينَ ۞ إِنَّا مُنزِ لُونَ عَلَيْٓ أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرَيَةِ رِجْزَا مِّنَ أَلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ فُونَ ۗ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا ءَايَة كَبِيّنَةَ لِتّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۗ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ

وَإِلَىٰ مَدُبَنَ أَخَاهُمُ شُعَبُبًا فَقَالَ يَلْقَوْمِ اِعَبُدُواْ اللّهَ وَإِلَىٰ مَدُبَنَ أَخَاهُمُ شُعَبُبًا فَقَالَ يَلْقَوْمِ اِعَبُدُواْ اللّهَ وَارْجُواْ اللّهِ وَالْمَا لَكُونُ مُفْسِدِينٌ ۞ فَاكَذَ نُهُمُ الرّجُفَةُ فَأَصُّبَعُواْ فِي الرّجُفَةُ فَأَصُّبَعُواْ فِي الرّجُفَةُ فَأَصُّبَعُواْ فِي فَاكَةَ بُوهُ فَأَخَذَ نُهُمُ الرّجُفَةُ فَأَصُّبَعُواْ فِي

دِ ارِهِمُ جَلِيْمِينَّ ۞ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيُطَانِ ُ

أَعْمَالَهُ مُ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلْسَبِيلِ وَكَانُوا مُسْنَبُصِرِ بَنَّ ١

وَفَارُونَ وَفِرْعَوُنَ وَهَامَنَ وَلَفَدَجَآءَ هُم مَّوْسِي بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُواْفِ إَلَارُضِ وَمَا كَانُواْسَلِبِقِينَ ۗ

فَكُلًّا آخَذُ نَا بِذَنْبِهِ مَ فَيَنَهُم مَّنَ آرُسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا

وَمِنَهُم مَّنَ آخَذَ نَهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفَتَ الْمَا اللَّهُ مِنْ خَسَفَتَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْ

وَ لَكِكُن كَ انْوَا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ مَثَلُ الذِينَ

اَ نَخَدُواْ مِن دُونِ اِللَّهِ أَوَلِيَـاءَ كَمَكَلِ الْعَنكَبُوتِ النَّذَاتُ أَنْ اللَّهُ مَا يَا لَهُ مَا يَا أَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اِ تَخْنَذَتُ بَيْنَا ۚ وَإِنَّ أُوۡهَنَ أَلۡبُيُونِ لَبَيۡنُ الۡعَنكَا لَعُنكَبُونِ لَبَيۡنُ الْعَنكَبُونِ

لَوَكَ نُواْ يَعَلَمُونَ ۞ إِنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُ مَا تَدُ عُونَ مِن دُونِدِه مِن شَحَّءً وَهُوَ أَلْعَن بِنُ الْحَصِكِبُمِّ ۞ وَتِلْكَ

أَلَا مُثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْفِقِلُهَا إِلَّا أَلْعَالِمُونَّ ١

خَلَقَ أَلِنَّهُ أَلْسَ مَوَاتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِيَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ

لَا يَنَةَ لِلْمُومِنِينِ ۞ آتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنَكِ وَلَيْكَ مِنَ أَلْكِنَكِ وَلَا يَكُونِكِ وَأَقِيمِ وَأَقِيمِ إِللَّهِ مِنَ أَلْكِنَكِ وَأَقِيمِ وَأَقِيمِ إِللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَوْحِي إِللَّهُ مَنْ أَلِكُنكُ مِنَ أَلْكُنكُ مِنْ أَلْفُونُونَا وَالْمُنكُرُ

وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعُلَمُ مَا نَصَى نَعُونَ ٥

وَلَا نَحِنْدِ لُوَا